



كَانَ مِنْ عَادَةِ (جُحَا) أَنْ يَدْعُو اللهَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، ويطْلُبُ إلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ أَلْفَ دِرْهَمِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ويطْلُبُ إلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ أَلْفَ دِرْهَمِ ذَهِبًا ، وَأَنّهُ لَا يَقْبَلُهَا إِذَا كَانَتْ تِسْعِمِائَ لَهُ وَتِسْعُما وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ لَهُ جَازٌ غَنِيٌّ يَسْمَعُ وَتِسْعًا وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ لَهُ جَازٌ غَنِيٌّ يَسْمَعُ عَصْرَ كُلِّ يَوْمٍ هَذَا الدُّعَاءَ .









قَالَ (جُحَا): إنّكَ وَلَا شَكَّ مَجْنُونَ، وَهَذِهِ القِصَّةُ لَا يُصَدِّقُهَا أَحَدُ، فَهَلْ يُوجَدُ مَنْ يُخَاطِرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِم، وَيَرْمِي بِهَا؟! مَنْ يُخَاطِرُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِم، وَيَرْمِي بِهَا؟! إِنَّ مَا نَزَلَ عَلَيَّ هُوَ جَوَابُ دُعَائِكِ من خَزَائِنِ اللهِ الوَاسِعَةِ!!





وَاستَمَرَّ النَّقَاشُ بينهما طَوِيلًا ، و (جُحَا) لَا يَتَزَحْزَحُ عَنْ قَوْلِه ، وَأَخِيرًا قال الغَنِيُّ : لا يَتَزَحْزَحُ عَنْ قَوْلِه ، وَأَخِيرًا قال الغَنِيُّ : لا يُمْكِلُ مَنْ حَسْمُ هَذَا النِّلْ فِي لا يُمْكِلُ مَنْ حَسْمُ هَذَا النِّلْ فِي المَحْكَمَةِ .. هَيَّا بِنَا إِلَى القَاضِي ...





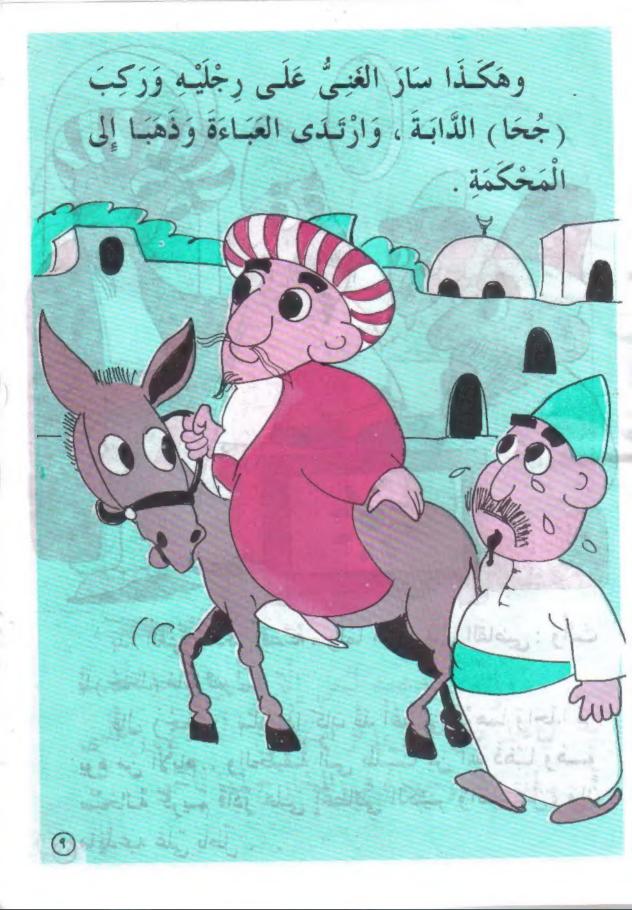



بدأ الغَنِيُّ يَحْكِي قِصَّتَهُ ، ولَمَّا الْتَهَى قَالَ القَاضِي : وَأَنْتَ يَا (جُحَا) مَاذَا تَقُولُ :

قَالَ (جُحَا): سَلَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَانِي دِرْهَمًا وَاحِدًا فِي يُومِ مِنَ اللَّهِ ذَهَبًا وهُو يُومِ مِنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو يُومِ مِنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو يُومِ مِنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ ذَهَبًا وهُو مُنَ اللهِ خَالَهُ كُرِيمٌ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِي الكَثِيرَ والقَلِيلِ وَإِنَّ مُنَا مِلًا ، وَإِنَّ مَا يَدَّعِيهِ عَلَى بَاطِلٌ .



وإِنَّ مَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ إِلَّا مَكْرًا وَخِدَاعًا لِيَأْخُذَ مِنِّى مَالِى، وَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِى عَلَى لِيَأْخُذَ مِنِّى مَالِى، وَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِى عَلَى لِيَأْخُذَ .





قَالَ (جحا) هل سَمِعْتَ ياسَيِّدى القَاضِي إلى هَذِهِ الدَّعْوى الجَدِيدة ؟! إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَدَّعِي أَيضًا أَنَّهُ صاحب مَا تَمْلِكُهُ يَدَاى ، بل إِنَّه قد يَتَمَادَى في إِدِّعَائِه إِلَى مَا أَرْتَدِيهِ مِنْ مَلَابِسَ ، وَيَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ العَبَاءَةَ له أَيْضًا . فَارْتَبَكَ العَنِيُّ وَقَالَ : أو لَيْسَتْ هَذِهِ عَبَاءَتِي التي أَعَرْتُك إِياها؟!



حَرَجَ الغَنِيُّ حَزِينًا مُتَأَلِّمًا، أَمَّا (جُحَا) فَقَدْ رَكِبَ البَغْلَةَ وَعَادَ بِهَا وَبِالْعَبَاءَةِ إِلَى دَارِهِ مطمئنًا رَاضِيًّا ... !! لَمَّا مُعَالًا مِنْ الْمُعَالِيَّا ... !!

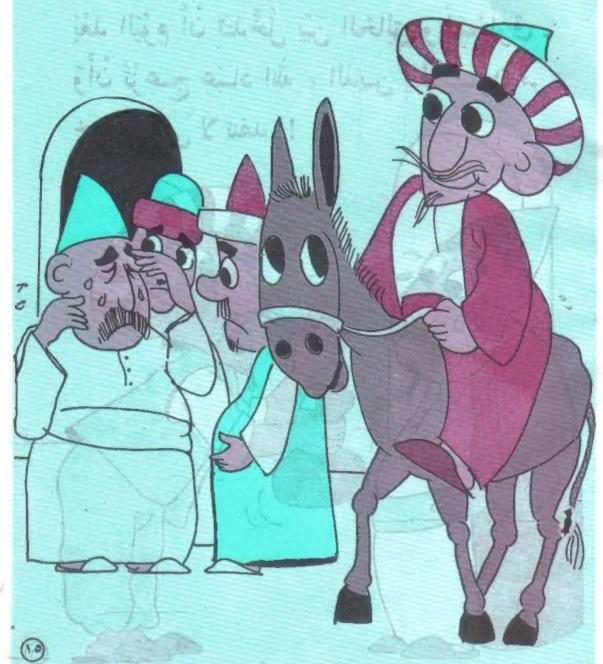

